ges les

مكتبة الطِّفْلِ

محرعطت الإبراشي



ملزم الطبع والنث مكتب مرضر س شاع كامل صدقى (الجالة) إلماية

## طِفل يُربِّيهِ طَائِلُ «قصَّةُ فارسيَّة»

كان في بلاد الفيرس القند يمة - وهي إيران م المالية - بطل عظم اسمه (سان). تروج، ومَّكَتْ سَنُواتٍ كَثِيرةً ، لَمْ يُولُدُ له فيها ولد ، فَدَعَا اللهُ أَنْ يَوْثِقُهُ ابْنَا يُدْخِلُ الحيّاة والسُّرورَ والفَرحَ في بُنته ، وتَمَنَّتُ زُوحَتُهُ مَا تَمَنَّاه زُوجُها، وَشَارَكَتُهُ فَي دُعائه صِياعًا وَمسَاءً.

مَضَنت الأَيتَامُ والسِّنوُنَ ، واثْقَطِعَ

الأُمُلُ والرَّجَاءُ في تَحقيق رَغْنَهُمَا الَّنِي تَمَنَّاهَا مِنَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ اللَّهُ عَظُمَتْ قُدُرَتُهُ ، أَجَابَ دُعاءَهُما في النَّهاية، وَحَقَّقَ مَا تَمنتًاه (سَانُ ) وَزَوْجَتُ لَهُ ، ورزَقَهُ مَا ابنًا جَميلَ الصُّورة ، لَنسَ فيه إلاَّعب وَاحِدُ مَ هُو أَنَّ شَعْرَهُ أَنْصُ كَشَعْرِ الرَّجِلِ الكّبِيرِ السِّنّ ، في افت الأُمُّ أَنْ تُرَى الْأَبَ ابْنَهُ الَّذِي كَثِيلًا مَا تَمَنَّاهُ ، وَدَعَا أَنْ يُعْطِيَهُ اللَّهُ إِنَّاهُ. حَاوُلَ الأَبُ أَنْ يَرَى طِفْلَهُ الصَّغيرَ،

وَلَكِنَّ الْأُمَّةِ لَمْ تَسْمَحْ لِزُوجِهَا بِرُقُبْدِهِ وَكُلُّما طَلْبَ مِنْهَا أَنْ يَرَاه ، أَجَابَتْ لُهُ نقَوْلِهَا: أَرجُو أَنْ تَنْتَظِرَ قَلِيلاً مِنَ الأشام. فَاعْتَقَدَ زُوجُهَا أَنَّهُ لَا يُدَّ أَنْ كُونَ في الأُمْسُ شَيْءً ، والزَّوْجَةُ تَخُاوِلُ أَنْ تَخْفِيَهُ عَنْهُ . وفَالَ لِنَفْسِهِ إِنَّ الطِّفْلَ بننك ، وَلَيْسَ بِابْنِ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ ابْنُ ، وَهِيَ خَائِفَهُ أَنْ تَدُكُرُ فِي الحَقِيقَة مَ أُوْتُرِينِي المؤلود.

وَمِنَ الْمُؤْلِمِ أَنَّ الْآبِاءَ مِنَ الْفُرْسِ فِي الزَّمَن الْفَتَدِيمِ عَكَانُوا لا يُحَبُّونَ وِلاَدَة الْبَنَاتِ، وَلَا يُهُدُّونَ إِلَيْهِنَّ شَيْعًا مِنَ الْهَدَايَاعِنْدَ وِلادَ تِهِنَّ ؛ لِاعْتِقَادِهِمْ أنَّ الْبِنْتَ لَاتَسْتَحِقُ هَدَايًا. وَهَاذَا تُفَكِيرُ كُلُّهُ خَطَأً فِقَدْ تَكُونُ الْبِنْتُ خَيرًا مِنَ الْإِبْنِ. وَهُنَاكَ عَظِيمَانُ عَ مِنَ النِّسَاءِ فِي كُلِّ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمُّ مِ والْبِنْتُ لَا تَنْقُصُ عَنِ الإَبْنِ شَيْئًا إِذَا أُعطيتُ فُرْصَةً التَّربيةِ وَالتَّهَذِيبِ وَالتَّعلَم.

فَكِّرَ (سَانُ) في الأُمْركَثيرًا، وأَخَذَ لَسَّأَلُ نَفْسَهُ : لِمَاذَا تَمْنَعُنِي زَوجَتِي مِنْ رُؤْمَة المُولُودِ ؟ وَاعْتَقَدَ تَمَامَ الْإِعْتِقَادِ أنَّهُ قَدْ وُلِدَلَّهُ بِنْتُ ، وَلَمْ يُولَدُ لَهُ ابن مُ وَأَنَّ هَذَا هُوَ السَّبَ فِي أَنَّ زَوْجَهُ لَوْ تَسْمَحْ لَهُ بِرُؤْيَةِ الطَّفْلِ الَّذِي وُلِد . وَهُوَ لا يُرِيدُ بِنتًا ، وَلَا يُفَكِّرُ فِي بِنْتِ. فرَعْنَهُ لَمْ سَحَقَقَ مَ وَرَجَاؤُهُ لَوْ يُحِثْ. فَعَضَدَ الأَبِ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ . وَمَا كَانَ يُحْسُنُ أَنْ يَغْضَبَ. وَكُوهَ الطَّفلُ الصَّغيرَ

كُلْهَةُ شَدِيدَةً ، لأَنَّهُ كُلْنَ يُنْظِرُ أَنْ تكونَ انْنًا لأبنتًا ، وكَانَ مِنَ الْوَاجِب أَنْ نَشْكُو لِللَّهِ مَا أَعْظَاهُ ، وَلَيْعِكُدُ لَهُ شَاكَوًّا، وَلَكُنَّهُ نُسِي نِعِمَةَ اللَّهِ عَلَيهِ ، وَإِحْسَانَهُ إِلَيهِ. وَقَد فَكَّرَ الأَبُّ كَثِيًّا فِي الأَمْسِ، وَأَخَذَ يَقُولُ لِنَفْسِهِ: إِنَّنِي فِي شِلَّةً قِ الخَجَلِ ، فَقَدْ وُلِدَتْ لِي بِنْتُ ، وَلَوْ يُولَدُ لِي ابْنُ وَمِنَ المُحْزِنِ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ صَمَّمَ فِي النَّهَايَةِ عَلَى أَلَّا يَعَيشُ هَذَا الْمُوْلُودُ مَا وَعَزِمَ عَلَى أَن يَتَعَلَّصَ مِنْهُ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ.

وَهٰذُهِ جَرِيمَةُ لاَتُعْتَفَرُ.

وَفِي صَبَاحٍ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ أَمَرَ الأَبُّ ثُلَاثَةً مِن خَدَمِهِ ، أَنْ يَأْخُذُوا المَولُودَ الجَدَيدَ ، وَيَحِلُونُ بَعِيدًا إِلَى الجَبِّل ، وَيَنْزُكُوهُ فِي مَكَانٍ مُنْقَطِع ، لا يَمُرُّ بِدِ أَعَلُّ مِنَ النَّاسِ ، حَتَّ يَمُونَ مِنَ الجُوع ، أَوْ يَأْكُ لُهُ حَيُوانٌ مِنَ الْحَيُوانَاتِ الْمُتُوجِّشَةِ. وَكَانَ الأَبِ فِي ذَلِكَ قَاسِيًا ، يُرِيدُ أَنْ يَقْنُلُ نَفْسًا بَرِيثُةً مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ. أَطَاعَ الخَدُمُ أُمَلَ سَيِّدِهِمْ ، وَأَخَذُوا

الطِّفْلَ الْمُسْكِينَ ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى الْجَبْل، وَوَضَعُوهُ فِي زَاوِيَةٍ مَهْجُورَةِ بَيْنَ الصَّخُورِ فِي جَانِبِ الجِبَلِ ، وَهُمْ مُتَأَكُّونَ كُلَّ الأَلْوِهِ وَتَرَكُوهُ وَهُمْ فِي حُزْنِ عَلَيْهِ م مُعْتَقِدِينَ أَنَّهُ سَمُونِكُ مِنَ الْحُرِّ، أُوِالْبَردِ ، أُو الْجُوع ، أَوْسَيَا حُلُهُ حَيُوان ومِن الحَيُواناتِ المُفتَرِسَة . وَرَجَعُوا إِلَى قَصْرِسَيِّدِهِ مِ الطَّالِمِ.

وَلَكِنَّ اللهُ عَظْمَتْ رَحْمَتُهُ مَ أَرَادَ أَنْ يَخْمَتُهُ مَ أَرَادَ أَنْ يَخْمَتُهُ مَ أَرَادَ أَنْ يَخْفَظُهُ بِعِنَا يَتِهِ مَ وَيَحْرُسَهُ بِقُدُرَتِهِ مَ

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ طَائِرًا مِنَ الظُّيُورِ الْقَويَّةِ الكُبِيرة . وَكَانَ الطَّائِرُ يَطِيرُ فَوْتَ المُكَانِ الَّذِي تُوكَ فِيهِ الطِّفُلُ الوَحِيدُ، فَسَمِعَ الطِّفُلُ يَبْكِي مُ وَرَآهُ مَرْمَيًّا بَيْنَ الصَّخُورُ ، وَلَيْنَ مَعَهُ أَحَدُ ، فَتَأَلَّمَ لِحَالَهِ ، وَعَطَفَ عَلَيْهِ كَمَا تَعْطَفُ الْأُمُّ عَلَى ابْنِهَا ، وَنُزلَ وَالتَقَطَ الطِّفْلَ بَانَ يِخْلَبَيْهِ ، وَحَمَلُهُ ، وَطَالَ بِهِ ، وَأَخَذَهُ إِلَى عُشِّهِ بَعِيدًا ، فَوْقَ رَأْسِ الجَبَل. وَوَضَعَهُ بِكُلِّ رِفْقِ وَعِنَايَةٍ بَينَ طَيُورِهِ ، طفل يربيه طائر



أَخَذَ الْخَدَهُ الطِّفْلَ الْمُسْكِينَ وَوَضَعُوهُ بَيْنَ الصَّحُودِ

وَفَرِحَتْ بِهِ زَوْجَتُه الطَّائِرَةُ ، وَأَخَذَتْ تُطْعُهُ مَعَ صِعَارِهَا ، وَتُعْطِيهِ مِن الطَّعَامِ ضِعْفَ مَا تُعْظِي فِرَاخَهَا ، وتَسقيهِ مَاءً كَمَ تَسْقِيهَا ، حَتَّى نَهَا الطِّفْلُ الْولِيدُ، وكبر جسمُهُ ، واستطاع فيما بعد أَنْ يَزْحَفَ مَ وَيَقَعُدُ وَيَمْشِي كَالطِّفُل الصّغير ، بعِنَابَة هَذَا الطَّاسُ وَرُوْجَتِهِ، وَعَطْفِهِمَا وَرِعَايِنِهِمَا. وَإِنَّ مَنْ حَفِظَهُ اللهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَمَسَّهُ لِسُوعٍ " فَاللَّهُ خَيْلٌ مَا فِظًا ، وَهُو أَرْجَمُ الرَّاحِينَ "

كَانَتِ الطُّيُورُ الصِّغِيرَةُ رُفِقًاء لِهُـٰ ذَا الطِّفْل في لَعَبِهِ ، يَلْعَبُ مَعَهَا ، وَتَلْعَبُ مَعُهُ \* وَأُحَبَّتُهُ الطُّيُورُ حُبًّا كَالْمُ نُحِبُ أَخًا لَمَا ، وَأَحَبُّهَا كَأَيْحِتُ الْإِنْسَانُ إِخْوَتُهُ . وَقَدِ اعْتَادَتِ الطُّيُورُ أَنْ تُعْطِمَهُ عَلَى الدُّوَامِ أَلذَّ مَاعِنْدَ هَا مِنَ الطُّعَامِ وَهَٰذَا نَمَّا الطَّفُلُ وَبَنْ أَحْضَانِ الطُّبِيعَةِ ، في جَوِّ صِحِّيٌّ ، يَتَمَنَّعُ إِلْهُوَاءِ الطَّلْق ، وَالشَّمُسِ المُشْرِقَةِ الصِّافِية ، وَالمناظِر الجَمِيلَةِ ، فكبرَ جِسْمُهُ،

وَصَارَ عُلاماً طَوِيلاً ، مُعْتَدِلَ الفَّامَةِ كَشَجْرَةِ السَّرْوَةِ ، قُوِيَّ البِنْيَةِ ، سَلِيمَ الجِسْم. وَكُثِيرًا مَا كَانَ يَنُولُكُ مَكَانَ الْعُشِّ وَلَسِيرُ أَحْياناً فِي الْغَابَةِ ، وَيَمْشِي بَعِيدًا فَوْقَ الْجَبَلِ فَأَحَبُّ الطَّبِيَّةَ وَجَمَا لَهَا ، وَأَحَتُّ الْأَشْجَارَ وَطُولُهَا ، وَالْأَزْهَا رَ وَأَنْوَاعَهَا ، وَأَحَبُّ النَّهُسَ وَطُلُوعَهَا ، وَالسُّمَاءَ وَصَفَاءَهَا ، وَالْجِبَالُ وَمَنَاظِرَهَا. عَرَفَ هَ ذِهِ الْبِيئَةُ الَّتِي يَعِيشُ فِهَا مَعْرِفَةً جَيِّدةً ، ولَكِنَّهُ لَوْ يَعْرِفُ شَيْئًا

عَنِ الْأِنسَانِ ، وَحَيَاةِ الْإِنسَانِ ، فَقَدْ حَرَمَهُ أَبُوهُ بَعَدْ وِلاَدَتِهِ - أَنْ يَرَى حَرَمَهُ أَبُوهُ بَعَدْ وِلاَدَتِهِ - أَنْ يَرَى إِنسَاناً صَغِيرًا أَوْكِيرًا. فَلاَ عَجَبَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ عَنْهُ شَيْئًا.

رَبِيُ الطَّائِرُ الشَّفِيقُ الطِّفْلُ فِي الجُبَلِ تَوْبِيَةً جِسْمِيَّةً صِعِيِّةً ، وَعَلِمَ عِلْمُ الْيَقِينِ تَوْبِيةً جِسْمِيَّةً صِعِيِّةً ، وَعَلِمَ عِلْمُ الْيَقِينِ أَنَّهُ مِنَ النَّوْعِ الإِنسَانِيِّ الَّذِي رَآهُ كَثِيلًا أَنَّهُ مِنَ النَّوْعِ الإِنسَانِيِّ الَّذِي رَآهُ كَثِيلًا يَعِيشُ فِي بُيُوتٍ فَوْقَ الأَرْضِ ، وَعَرَفَ يَعِيشُ فِي بُيُوتٍ فَوْقَ الأَرْضِ ، وَعَرَفَ الطَّائِدُ أَنَّ الطَّفْلَ لاَ يُمْكِنُ الأَرْضِ ، وَعَرَفَ الطَّائِدُ أَنَّ الطَّفْلَ لاَ يُمْكِنُ الْمُعَلِّدُ أَنْ يُعَرِّدُ الطَّفُلُ لاَ يُمُكِنُ الطَّفْلُ لاَ يُمُكِنُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

لِهِلِذَا فَكَّرَ الطَّائِرُ فِي أَنَّهُ سَيَأْتِي يَوْحٌ يُضْطَرُّ فيه إِلَى الاختلاط بالناس، وَالْعَيْشَةِ بَيْنَهُمْ ، والتَّكَدُّثِ إِلَيْهِمْ ، وَالتَّكُامُ مَعَهُمْ ، وَفَهُم لَغُتُهِمْ ، وَفَهُم لَغُتُهِمْ ، وَرَأَى أَنَّ مِنَ الواجِبِ أَنْ يُعَلِّدُ اللَّغَةَ الَّتِي يَحْنَاجُ إِلَيْهَا وَ حَتَّى بَيْعَلَّمُ الْكَلَّامَ وَيَتَّكُلُّمُ كُلَّا يَتَكُمْ الْإِنْسَانُ. وَلِكِيْ يَتَمَكَّنَ الظَّائِنُ الذَّكِيُّ مِنْ تَعْلِيمِ الصِّبِيِّ الكَالَامِ ، كَانَ الطَّائِرُ يَطِيرُ كُلَّ يَوْمِ إِلَى الْجِهَاتِ الَّتِي يَكُثُرُ فِيهَا النَّاسُ لَ وَيَقِفُ فَوْقَ

شَجَرة بِالْقَرْبِ مِنْهُمْ ، لِيَعَلَّمُ التَّكُلُّمُ كُمَّ يَتَكَلَّمُونَ م وَيُعَلِّمُ الصَّبِّي مَا تَعَلَّمُهُ مِنَ الكلام ، كَيْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى النَّكُلُّمُ عِنْمَا يُدْعَى لِيَانْخُذَ مَكَانَهُ بَيْنَ عَالَمِ الإنسَانِ. وَمِهْدُهِ الْوَسِيلَةِ تَعْالُمُ الْعُثَلَامُ لُعُنَّةً النَّاسِ الْقَربيسَ مِنَ الْجُبِّل. وَلَكِنْ مَاذَا فَعَلَ (سَانٌ) أَبُوذُ لِكَ الْغُلَامِ في وَلْكَ السَّنَوَاتِ الطُّوبِلَةِ المَاضِية ؟ لَقَدْ مَرَّت الأَعْوَامُ ، وَانْقَضَت السِّنُونَ ، وَلَعْ يُفَكِّر الأَبُ إِلاَّ قَلِيلاً فِي الطَّفْ ل

الذِّي أَرْسَلَهُ مَعَ الحَدَمِ إِلَى الجَبُلِ الِيمُوتَ النَّوَى أَرْسَلَهُ مَعَ الحَدَمِ إِلَى الجَبُلِ الجَبُلِ الِيمُوتَ هُنَاكَ أَى مِينَةٍ . وَلَوْ يُحِيسَ أَنَّ القَتَلَ جَرِيمَة ومِنْ أَحْ بَرِالحَرَاجُمَ .

وَمَا زَالَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الطَّفْلَ بِنْتُ ، وَلَيْسَ ابْناً. وَلَوْ يُخْبِرُ زَوْجَتَهُ بَمَاحَدَتَ مِنْهُ لِلطِّفل. وَقَدْ كَانَتْ تَظُنُّ أَنَّهُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى مُرْضِعٍ مِنَ المُرْضِعَاتِ ؛ لِتُرُضِعَهُ وَتُرَبِّيهُ حَتَّى يَكْبَرَ. وَلَوْ تَعْلَمُ بِأَنَّ ابْنَهَا تُركَ بَيْنَ الصُّخُورِ فِي الجَبَلِ إِلَّابِعَدَ مُ لَّدَةٍ ا فَخُرْنَتْ كُلُّ الْحُزْنِ ، وَخَافَتْ أَن تُخْبِرَزُوجَهَا

أَنَّهُ كَانَ ابْناً ، وَلَيْسَ بِنْناً ، لِئَلاَ يَغْضَبَ عَلَيْهَا أُويَقِنَّا عَلَا يَغْضَبَ

تَعَامُ الْفُلَامُ الْكَلامَ ، وَصَارَ شَايًّا مِنْ أَحْسَنِ الشُّبَّانِ. وَفِي لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي حَلَمَ أَبُوهُ (سَانُ) خُلَماً عَجِيبًا ، فَقَدْ رَأَى في حُلْمِهِ فَارِسًا يَزَكُبُ حِصَانًا عَرَبيًّا أَصِيلًا عَبْرَ الصَّحْرَاءَ الحَارَّةُ الْمُحْرِقَةُ ، وَأَتَى إِلَيْهِ ليقول له وإن طفلة لايزال حيًّا، بعيش فَوْقَ الصُّحور بَيْنَ الجِبَالِ ، وَأَنَّهُ كَانَ ابْنًا ، وَلَيْنَ بِنْتًا . وَقَدْ رُبِيِّ تَـرْبِيةً حَسَـنَةً ،

وَصَارَ شَابَاً مِنْ أَقُوى الشَّبَانِ ، جَميلاً، وَصَارَ شَابَاً مِنْ أَقُوى الشَّبَانِ ، جَميلاً، وَلَهُ عَلَم بَلُ هُو أَجْمَلُ مِنْ أَي شَابِّ رَآهُ عَلَم فَو أَجْمَلُ مِنْ أَي شَابِّ رَآهُ عَلَم وَعُهِ الأَرْضِ.

استَيْقَظَ الأَبُ في الصَّبَاحِ مُضْطُرِيًّا، يُفَكِّرُ فِي هٰذَا الْحُالَمِ الْعَربِ. وَطَلَبَ من خَدَمِهِ أَنْ يُحْضِرُوا لَهُ جَمِيعَ الْحُكُمَاءِ وَالْعُلَّاءِ مِنْ بِلَادِ الْفُرْسِ فِي الْحَالِ ب لِيَقْصُ عَلِيهِم هٰذَا الْحُالُم ، ولَسْتَشِيرَهُمْ في الأُمُّر م فَضَرُوا إِلَيْهِ م وَذَكَرَ لَمُهُمْ مَا زُلَى فِي حُلْهِ ، وَأَخَذَ يَسْأَلُمُ : هَلْ

يُكِنْ أَن يَكُونَ لهِ ذَا الْحُلْمُ حَقِقَةً أَيُّهَا الْمُكَاءُ ؟ وَهَلْ يُمْكِنُ أَن يَتَحَقَّقَ ؟ وَهَلْ مِنَ الْمُؤْكِنِ أَن يَعِيشَ طِفْلَى فِي الْجَبَلِ بَيْنَ الصُّخُورِ ، في بَوْدِ الشِّنَاءِ ، وَحَرِّ الصَّيْفِ ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إِنسَانَ يَعِثُومُ بَعْدْ يَتِهِ ، وَالعِنَايَة بِهِ ، وَتَرْبِيتِهِ ؟ إِنَّ أُعَتَقِدُ أَنَّ هَا ذَا مِن المُسْتَحِيل أَيُّهُمَّا الْعُلْمَاءُ.

جَلَسَ الْحَكَمَاءُ وَالْعُلَمَاءُ وَالْعُلَمَاءُ وَحُدَهُمْ فِي خَلَسَ الْحَكَمَاءُ وَالْعُلَمَاءُ وَخُدَهُمْ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْحُجْرةِ ، وَأَخَذُوا يَنْكَالْمُونَ نَاحِيةٍ مِنَ الْحُجْرةِ ، وَأَخَذُوا يَنْكَالْمُونَ

ويَتَشَاورُونَ فِيمَا يَنْنَهُمُ مَ وَيَتَنَاقَشُونَ في الأَمْوِ ، وَاتَّفَقُواعَلَى الْإِجَابَةِ ، وَتَركُو لأَعْبَهِمْ أَن يُجْبَ . فَقَالَ لَهُ كِيرُهُم : (سَانُ) ، أَيْنُهَا الْمِطَلُ ، مُنْذُ سَنَوَاتِ مَضَتْ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ نِعْمَةً عَظِيمَةً، وَهَديَّةً نَفَاسَةً ، هِيَ ابْنُ مِنَ الْأَبْنَاءِ ، تَحقيقاً لِرَغْبَنِكَ ، وَإِجَابَةً لِدَعُوتِكَ، فَأَنْكُرتَ نعْمَةُ الله ، وَرَفَضْتَ الْهَدِيَّةُ ، وَرَفَضْتَ بَعِيدًا ، وَلَوْ تَشْكُواللّهَ عَلَى مَا أَعْطَاكَ. وَادْتَكُبْتَ جَرِيمَةً مِنْ أَفْظَعِ الجَرَائِعِ،

لَايُزْتُكِهُا أَبُ فِ قُلْبِهِ ذَرَّةٌ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ يَحْرُسُهُ اللَّهُ لَنْ لَسْنَطْعَ أَخَدُ أَن يُمَسَّهُ لِسُوعٍ ، وَلَـنْ يُؤَتِّرُ فِيهِ حَرٌّ وَلاَ بَرْدٌ. إِسْتَغْفِر اللَّهُ ا وَاطْلَبُ مِنْهُ الْغَفِرَةُ مَ مُ اذْهَبُ وَالْحِتْ بَيْنَ الْجِبَالِ ،عَنِ ابْنِكَ الَّذِي أَهْدَاهُ اللَّهُ إِلَيْكَ ، فَأَمَّرْتَ بِرَمْيه بَعِيدًا فِي الْحِبَلِ، لِتَأْكُلُهُ الْوُحُوشُ ، أَو بَوْبِتَ جُوعاً. اذْهَبْ وَسَتَحِدُ ابْنَكَ فِي انْنَظَارِكَ هُنَاكَ. أَحَسَّ (سَانُ) بِمَا ارْتُكَبُهُ مِنْ ذَنْب،

وَنَدِمَ عَلَى مَا فَعَلَ ، وَطَلْبَ مِنَ اللَّهِ المَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ ، وَدَعَاهُ أَنْ سَوْدٌ الْسُهِ انْنَهُ وَهَدِيَّتُهُ. وَجَمْعَ عَدَدًا كَبِيلًا مِنَ الرِّجَالِ ، وَاسْتَعَدُّ لِلسَّفَرِ فِي الصَّحْرَاءِ للْعَيْثُ عَنِ ابْنِهِ بَيْنَ الصَّخُورِ فِي الجِبَالِ. وَقِدْ مَكَتَ (سَانُ) وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الرِّجَال مُسَافِرِينَ مُدَّةً طُويلَةً وَسَارُوا أَمْسَالًا كَتْ بِنَ الْحِمَالِ فِي الصَّحْرَاءِ ، حَيْثُ لَا أَشْجَارَ يَسْتَظِلُونَ بِظِلِّهَا ، وَلا مَاءَ بَشْرَبُونَهُ . وَقَاسَوْا كَثِيرًا مِنْ الأَمْ الجُوع

وَالْعَطَسُ ، وَحُرَفَتَهُ وُحُرَانَ الشَّمِسِ ، وَحُرَفَتَهُ وُحُرَانَ الشَّمِسِ ، وَأَخْدَ إِلَى عِظَامِهِمْ ، وَأَخْدِرًا وَصِلُوا عَنَى وَصِلُوا إِلَى الْجِبالِ ، وَأَخَدُ والسِيرُونَ فِيهَا ، وَيَجْتُونَ هُنَا وَهُنَاكَ ، بَيْنَ الصَّخُورِ الْمُؤْتَفِعَ فَ ، وَالطَّرُقِ المُلتُوبَةِ ، عَنْ ذَلِكَ الإَبْنِ الْوَحِيدِ وَالطَّرُقِ المُلتُوبَةِ ، عَنْ ذَلِكَ الإَبْنِ الْوَحِيدِ الْمُؤْتِقِ المُلتُوبَةِ ، عَنْ ذَلِكَ الإَبْنِ الْوَحِيدِ الْمُؤْتِقِ المَلتُوبَةِ ، عَنْ ذَلِكَ الإَبْنِ الْوَحِيدِ الْمُؤْتِقِ المُلتُوبَةِ ، عَنْ ذَلِكَ الإَبْنِ الْوَحِيدِ الْمُؤْتِقِ المُلتُوبَةِ ، عَنْ ذَلِكَ الإَبْنِ الْوَحِيدِ الْمُؤْتِقِ المُلتُوبَةِ ، عَنْ ذَلِكَ الإَبْنِ الْوَحِيدِ الْمُؤْتِقِ المُنتَوِيةِ . اللّهُ اللّهُ وَلِيكَ الإَبْنِ الْوَحِيدِ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيدَ .

وَاسْتَمْرُ وَالْمُسَافِرِينَ بِالْجِمَالِ حَتَى وَصَلُوا إِلْمَ صَبُحُورٍ وَعِرَةٍ صُلْبُةٍ مِنَ المَحَالِ أن إِلَى صُبْخُورٍ وَعِرَةٍ صُلْبُةٍ مِنَ المَحَالِ أن تَسْتَطِيعَ الْجِمَالُ السَّيْرَفَوْقَهَا. فَتَرَكُوا الْجِمَالُ، مَعَ أَحَدِ الرِّجَالِ ، وَأَخَذُ وَايَتَسَلَقُونَ الصَّيُورَ، وَيَضِعَدُونَ فِي مُرْتَفَعَاتِهَا الْصَّخْرَةِ المُنْعُدِرَةِ،

حَتَى قَرُبُول مِنَ الْهَالَاكِ.

وَفِي النِّهَايَةِ رَأَوْاعَلَى بُعْدٍ صَعْرَةً كَيدَةً،

مَرْتَفِعَةً كُلُّ الإرْتِفَاعِ، تُرَى كَأَنْهَا رَأْسُ جَبَلٍ، وَيُجَيِّلُ لِلرَّافِ أَنَّ الصَّخْرَةَ لِشَيدةً

ارْتِفَاعِهَا قَرِيبَةً مِنَ السَّهَاءِ. وَفَوْقَ تِلْكَ

ارْتِفَاعِهَا قَرِيبَةً مِنَ السَّهَاءِ. وَفَوْقَ تِلْكَ

الصَّخُرَةِ العَالِيَةِ فَوْقَ الجَبَلِ السُنَطَاعَ (سَانُ) أَنْ يَرَى عُشَّا كَبِيرًا ، كَأَنَّهُ سَرِيرً

مُعَلَقُ ، قَدْ صُنعَ مِنْ عِصِيِّ الأَبْنُوسِ، وَأَخْسَابِ لَصَّنْدَلِ. وَقَعَ (سَانُ ) - وَهُوَقَوِيُّ المُلَاحَظَةِ

وَقَدْ عَجِبَ كُلَّ الْعَجَبِ ، وَأَخَذَ يَسْ أَلْ نَفْسَهُ: مَا الطَّاحُ والَّذِي يَحْنَاجُ إِلَى عُشِّ كير، تجمهُ كُحَجْمِ السّرير؟ وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَنْظُرُ فِيهِ مُنْعَجِّياً مِنْ رُؤية ذلك المَنْظَرا لغُريب، رَأَى شَابًّا مِنَ الشُّبَّانِ ، طَويِلَ الْقَامَةِ ، مُعْتَدِلُ الجِسْمِ، يَمْشِي حَوْلَ هَذَا الْعُشِّ ، أُوالسَّرِسِ الكَيبِ. فَاعْتَقَدُ أَنَّهُ صَنَّعَهُ لِنَفْسِهِ لِينَامَ عَلَيْكِهِ ٥ وَأُنَّ السُّريرَ سَرِيرُهُ.

سَأَلُ الأَبُ : هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا

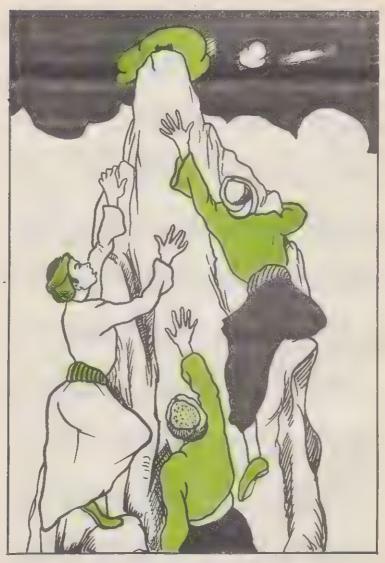

مَا الطَّامُّ الَّذِي يَعْنَاجُ إِلَى عُشِنَّ جَعْمُهُ كَالسَّتِ رِ

الشَّابُ ابْنِي ؟ وَكُنْ أَصِلُ إِلَيْهِ ؟ وَأَخَذَ يَدْ عُواللَّهُ وَيُقُولُ ؛ رَبِّ ، إِنَّكَ غَفُورُ رَجِيمٍ. لَقَدُ أَخْطَأَتُ فِيمَا ارْتَكَبْتُ مِنْ ذَنْبِ أَخْطَأْتُ في الأُمْرِيرُ في طِفْلِ صَغِيرٍ بَرِيءٍ بَيْنَ الصَّخُورِ، فِي الجِبَالِ ، بِلَا رَأْفَةِ وَلاَرْحُمَةِ ، لُقْتُلَ ظُلْمًا ، أَوْ مُوتَ جُوعًا ، وَهُو لَوْ يَوْتَكُبُ ذَنْبًا. فِي وَقْتِ كَانَ يَجِبُ أَنْ أَشْكُو لَكَ نِعْمَنْكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ مَ وَأَعْنَى به ، وَأَحَافِظَ عَلَيْهِ ، وَأَرْبُّهُ ، سَوَاءً أَكَانَ بِنْتًا أَمِر ابْنًا. رَبِّ إِنَّ أَذْنَبْتُ ، وَنَدِمْتُ

عَلَى مَا فَعَلْتُ . رَبِّ ارْحَمْنِي ، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي . رَبِّ دُلْتُي عَلَى المُكَانِ الَّذِي بِهِ ابْنى . رَبِّ سَاعِدْ فِي حَنِّي أَ ثَمَكُن مِن الْوُصُولِ إلَيْهِ. فَأَنْتَ وَحُدكَ القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. وَأَنْتَ وَحُدُكَ الرَّحْنُ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ. اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءُهُ ، وَعَفَرَ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَعَانِةً مَلَتْهُ مُ وَرَفَعَتُهُ إِلَى الصَّغْرَةِ النِّي يُقِيمُ فِيهَا إِبْنُهُ الشَّابُ. لَخُطُ الطَّائِرُ وَزَوْجَنَهُ كُلِّ هَذَا. وَرَأْتَ (سَانَ) بِالْقُرْبِ مِن عُشِهُمَا ، وَعُشِّ الشَّابِّ

فَذَهِ مِنَ الطَّائِرَةُ إِلَى الشَّابِّ، وَهِي حَرِينَةً كُلَّ الْحُزُنِ ، لِفِرَاقِهِ بَعْدَ هٰذِهِ الْعِشْرَةِ الطُّولِلَّةِ، وَقَالَتُ لَهُ: " إِنَّ أَبَاكَ قَدْ أَنَّى مِنْ أَجْلِكَ. وَقَاسَى كَثِيرًا مِنَ التَّعَبِ والعَذَابِ حَتَّى وَصَلَ إِلَيْنَا. وَأَعْتَقِدُ أَنَّ مِنَ الوَاجِبِ أَنْ أَعْطِيَهُ إِيَّاكَ. وَإِنَّ آسِفَة كُلَّ الْأَسَفِ مُمْتَأَلَّة كُلَّ الْأَسِفِ لفراقك ، أيُّا الابن العرب ""

أَسِفَ الشَّابُ كُنِيرُحِينَمُ سَمِعَ هُدَا الْخَبَرِ افْقَد كَانَ سَعِيدًا فِي حَيَاتِهِ الطَّبِعِيَّةِ فَوْقَ الْجِبَالِ الْمُحِبَّالِ إِلْمُسْرَةِ الطَّيُورِ الْمُقَدِّلًا

لِلطَّائِرَةِ النَّتِي رَبَّنَهُ كَمَا تُورِيِّي الأُمُّ صِغَارَهَا، وَعُنيَتْ بِهِ كُلِّ الْعِنَايَةِ ، وَأَشْفَقَتْ عَلَيهِ كُلَّ الشَّفَقَةِ ، حَتَّى صَارَ شَابًّا قَويًّا ، يُمَثِّلُ الرُّجُولَة وَالشَّجَاعَة ، وَيُحِبُّ الْإِغْتَادَ عَلَى نَفْسِهِ. وَأَحَبُّهَا كَمَا يُحِبُّ الْإِنْسَانُ أُمَّتُهُ. مُمَّ أَخَذَ لِسَأَلُهَا : هَلْ تَضَابَقْتِ مِنَّى بَا أُفِي الْعَزْيِزَةَ ؟ هَلْ مَلَاتِ وُجُودِي هُنَا؟ هَلْ تُربِدِينَ أَنْ تَتَخَلُّمِي مِنْ لِهِذَا الْحِمْلِ، وَهَذِهِ النَّعَةِ ؟ إِنَّ عُشِّي الَّذِي تَرَبَّيتُ فِيهِ يَنْ الصَّحُورِ عَزِينَ عَلَى ، وَنُولُنِّي أَنْ أَنْ كُدُ،

وَأُعِيشَ بَعِيدًا عَنْهُ إِنَّهُ بَيْتِي الَّذِي أَوَا فِ وَحَمَانِي ، فِي وَقُتِ كُنْتُ فِيهِ وَحِيدًا ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَعُولُني إِنَّ هِذَا الْعُشَّ كَالْوَطِّنِ الْعَزِينِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَ وَلِنَّ أُحِبُّهُ مُحَبُّةً الإنسان لِوكِلَنه، وَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنْ أَعْظِم قَصْرِمِنْ قُصُورِ الْأَغْنِياءِ . إِنِّي لَأَزْرِيدُ - يَا أُنِّي - أَنْ أَفَا رِقَكِ بَعْدَ هٰذِهِ الْحَيَّاةِ السَّعِيدَةِ الطّويلة. إنَّني لاأريدُ أَنْ أَتُولِكَ لهـ ذا المُكَانَ الَّذِي قَضَيْتُ فِيهِ أَيَّامَ طُفُولَتِي بَيْنَ جَمَالِ الطَّبِيعَةِ ، وَمَنَاظِرِهَا السَّاحِرَةِ.

فَأَجَانِنُهُ أُمُّهُ مِنَ الطُّيورِ: يَعِزُّعَلَيْنَا أَتْ تُفَارِقَنَا لَحْظَةً واحِدَةً ، فَقَدْ صِرْتَ كَابْن مِنْ أَيْنَانِي. وَمَا كُنْتُ أَرْبِيدُ أَنْ تَتُوكُنَا. وَلَكِنْ للمكذَانِظًامُ الحيَّاةِ. وَقَدْ قَدَّرَاللهُ أَنْ. تَعِيشَ مَعَ بَنِي الإنسَانِ مِنْ أَهْلِكَ وَأَقَارِيكِ. وَحسنما تَرَى قَصْرَأُسكَ ، وَتَتَنعُمُ مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ ، وَوَسَائِلِ الرَّاحَةِ سَيَكُونُ هَذَا الْعُشُ الصَّغِيرُ حَقِيرًا في نَظَرِكَ إِذَا وَضَعْتَهُ بِحَانِبِ القَصْرِ. وَتَأْتَّكُ أَنِي أَمْمِلُ لَكَ مِنَ الْمُدُبِّ مَا أَهْمِلُهُ لِصِغَارِى مِنَ الطَّيُورِ. وَإِنَّى

أَنْصَحُ لَكَ بِالذَّهَابِ مَعَ أَبِيكَ ، وَأَثِقُ بِأَنَكَ سَتَذُكُرُنِي ، وَلَنْ تَنْسَانِي طُولَ حَبَاتِكَ ، وَتَأَكَّدُ سَتَذُكُرُنِي ، وَلَنْ تَنْسَانِي طُولَ حَبَاتِكَ ، وَتَأَكَّدُ أَنَّ قَلْبِي حَرِينَ مُكُلِّ الْحُزْنِ لِفِرَاقِكَ ، وَبُعُدِكَ أَنَّ قَلْبِي حَرِينَ مُكُلِّ الْحُزْنِ لِفِرَاقِكَ ، وَبُعُدِكَ عَنَا .

وَحِينَمَا أَمَّتَ الطَّائِرةُ نَصِيحَتَهَا أَخَذَتُهُ إِلَى أَبِيهِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُوهُ (سَانُ)، فَرَآهُ جَمِيدً حَقاً، يُشْبِهُهُ كُلَّ الشَّبَهِ. وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ جَمِيلٌ ، إِلاَّ أَنَّ شَعْرَهُ أَبِيضُ كَالنَّلْجِ ، أَف كَشَعْرِ رَجُلٍ كَبِيرِ السِّنِّ. قَبَلَهُ أَبُوهُ ، وَأَخَذَ يَبْكِى مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ، اللِقَاءِ ابْنِهِ بَعْدَ تِلْكَ

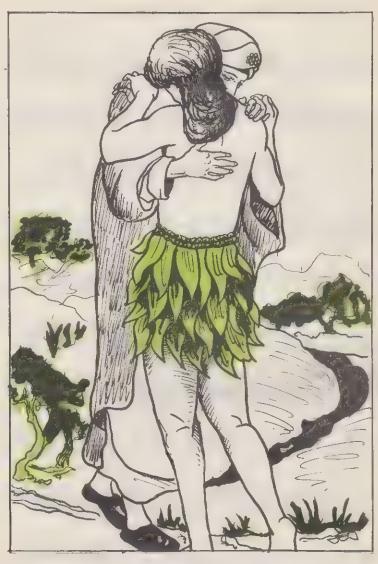

الأَبْ يَبْكِي مِنْ شِدَّةِ ٱلْفَرَجِ لِلقِناءِ ابْنِوْبِعِدْ سَنْوَاتٍ طَوِيلَةٍ.

السَّنُوَاتِ الطُّوبِلَةِ. وَأَحَسَّ الإبن بَمْيل فَلْعِيِّ إِلَى أَبِيهِ ، فَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَاقْتَرَبَمِنْهُ. حَمَلَ الطَّايْرُ (سَانَ) فَوْقَ جَنَاحَيْهِ ، وَجَمَلَتِ الطَّائِرَةُ انتَهَا الشَّابَ فَوْقَ جَنَاحَيْهَا، وَطَارًا بِهِمَا مِنْ أَعْلَى الْجُبَل، وَاسْتَمَارًا طَائِرَيْن بِهِمَا وَحَتَّى أَنْزَلَاهُ مَاعِنْدَ بَابِ قَصْرِ (سَانَ). وَوَدَّعَ الطَّائِرانِ الأَبِّ وَابْنَهُ، ثُمَّ رَجَعًا إِلَى عُشِّهِمًا ، فَوْقَ الْجَبُل ، وَهُمَّا حَرِينَانِ ، لِفِرَاقِ ابْنِهِ مَا الشَّابِّ الَّذِي تَبِنَّيَاهُ ، وَرَبِّيَاهُ بَيْنَ الطُّيُورِ.

سَارَ الأَبُ أَمَامَ ابْنِهِ ، وَدَخَلاَ القَصْرَ مَعَا، وَقَابَلَ الْإِبْنُ أُمُّنَّهُ مَ فَقَبَلَتْهُ وَأَخَذَتْ تَبْكِي مِنْ شِدَّةِ فَرَحِهَا بِرُؤْنَتِهِ، بَعْدَ غِيابِ طَوِيل ، وَفِواقِ مُؤْلِم ، وَقَبَّلَ الشَّابُ يَدَ أُمِّهِ ، وَأَحَسَّ بِحُبِّ كَيْبِرِلْهَا ، وَقَدْ أَحْضَرَ لَهُ أَبُوهُ أَعْلَى الملابِسِ لِيَلْبَسَهَا، وَفَرِحَتْ الأُسْرَةُ كُلَّهُ مَا بِرُجُوعِ إِبْن (سَانَ) الْبَطِّلِ الْفَارِسِيِّ سَلِيمَ الصِّيَّةِ ، قَوِيَّ الْجِسْمِ. وَشَارِكَ الْأَهْلُ وَالْأَقَارِبُ وَالْأَصْدِقَاءُ الْأَسْرَةَ في الفَوْج وَالْشُرُورِ بِرُجُوعِ ابْنِهَا إِلَيْهَا.

وَهَنَّا أَلْجَمِيعُ (سَانَ) بِابْنِهِ. وَسَمَّى الْأَبُ ابْنَهُ "زَالَ "، وَأَهْدَى إِلَيْهِ خَيْلًا أَصِيلَةً يَوْكُمُهُا ، وَأَعْطَاهُ ثَوْوَةً مَالِيَّةً كَيلِرَّةً، وَيَي لَهُ قَصْرًا خَاصًّا بِهِ. وَحَاوَلُ أَنْ يُعَوِّضَ عَلَيْهِ مَافَقَدَهُ وَهُوَطِفُلُ ، وَيُعَوِّضَ العَطْفَ الَّذِي حُرْمَهُ فِي طُفُولَتِهِ ، وَيَكُفِنَّ عَنْ قَسْوَتِ فِي وخطيئته . وَكُثيرًا مَاخَرَجَ الْأَبُ مَعَ ابْنِهِ ، وَكُل مِنْهُمَا رَاكِب حِصَانًا عَرَبِيًّا لِلرِّيَا ضِهَ وَالتُّنرُّو فِي جِهَاتِ مُغْتَلفَةٍ مِن الْبلَادِ. أُعْجِبَ الأَبُ بِابْنِهِ إِعْجَابًا كَبِيرًا ، وَافْتَخَرَ

الإبن بأبيد ، وَأَحَبَّهُ حُبًّا كَثِيرًا ، وَتَعَلَّمَ الإبنُ الْفُرُوسِيَّةَ ، وَعُرِفَ بِالْمُهَارَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ وَالنُّبِلِ. وَقَدْ كَانَ الأَبُ (سَانُ) بَطَلاً مَشْهُورًا ، وَصَارَ (زال ) ابْنُهُ أَعْظَمَ مِنْ أَبِيهِ بُطُولَةً ، وَقَامَ بَكَثِيرِ مِنَ الأَعْالِ الَّتِي تَدُلُ عَلَى الْمُرُوءَةِ وَالْعَظَيَةِ ، حَتَّى عُرِفَ في جَمِيع بِلاَدِ الْفُرْسِ فِي الْقَرْنِ الْعَاشِي الميلَادِيِّ بِأَنَّهُ أَعْظُمُ بَطَلَلِ فَارِسِيٍّ فِي عَصْرِهِ. وَلَمْ يَنْسَ (زَالُ ) مُطْلَقًا الطَّائِرَ الَّذِي رَبَّاهُ م وَالطَّائِرَةَ الَّتِي عُنِيَتْ بِدِم وَطُيُورَهُمَا .

A PERSON NEWSCOOL WILL

## مكتبةالطفال

## للأستاذ محمد عطية الأبراشي

| (٥١) في الغابة المسحورة    | (٢٦) الحق قوة              | (١) جزاء الإحسان            |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| (٥٢) الأرنب المسكين        | (۲۷) الصياد والعملاق       | (۲) أين لعبتي               |
| (٥٣) الفتاة العربية        | (۲۸) الطائر الماهر         | (٣) أين ذهبت البيضة         |
| (٤٥) الفقيرة السعيدة       | (۲۹) طفل یربیه طائر        | (٤) نيرة وجديها             |
| (٥٥) البطة البيضاء         | (٣٠) بساط البحر            | (٥) كيف أنقذ القطار         |
| (٥٦) قصر السعادة           | (۳۱) لعبة تتكلم            | (٦) لا تغضب                 |
| (٥٧) الكرة الذهبية         | (٣٢) محاولة المستحيل       | ( V ) البطة الصغيرة السوداء |
| (٥٨) زوجتان من الصين       | (۳۳) ذهب میداس             | ( ٨ ) في عيد ميلاد نبيلة    |
| (٥٩) ذات الرداء الأحمر     | (٣٤) الدب الشقى            | (٩) طفلان تربيهما ذئبة      |
| (۹۰) معروف بمعروف          | ا(٣٥) كيف أدب عادل         | (١٠) الابن الشجاع           |
| (۲۱) سجين القصر            | (٣٦) السجين المسحور        | (١١) الدفاع عن الوطن        |
| (٦٢) الحظ العجيب           | (٣٧) صندوق القناعة         | (۱۲) الموسيقي الماهر        |
| (۹۳) الحانوت الجديد        | (۳۸) ابتسامتی أنقذتنی      | (١٣) القطة الذكية           |
| (٦٤) أحسن إلى من أساء إليك | (٣٩) الكتاب العجيب         | (۱٤) قط يغني                |
| (٦٥) الحظ الجميل           | (٤٠) لعبة الهنود الحمر     | (١٥) حاتم المظلوم           |
| (٦٦) في قصر الورد          | (٤١) القاضي العربي الصغير  | (١٦) البنات الثلاث          |
| (۹۷) شجاعة تلميذة          | (٤٢) الطفل الصغير والبجعات | (١٧) الراعية النبيلة        |
| (٦٨) في العَجلة الندامة    | (٤٣) لا تغتري بالمظاهر     | (١٨) الدواء العجيب          |
| (٦٩) جزاء السارق           | (٤٤) الابن المحب لنفسه     | (١٩) البطل وابنه            |
| (۷۰) مغامرات حصان          | (٤٥) الحصان العجيب         | (٢٠) الثعلب الصغير          |
| (٧١) الجراح بن النجار      | (٤٦) رد الجميل             | (٢١) الحيلة تغلب القوة      |
| (٧٢) كريمان المسكينة       | (٤٧) اليتم الأمين          | (۲۲) الأمير والفقير         |
| (٧٣) حسن الحيلة            | (٤٨) الإخوة السعداء        | (٢٣) البطل الصغير           |
| (٧٤) البلبل والحرية        | (٤٩) ذات الرداء الأخضر     | (۲٤) الصدق ينجى صاحبه       |
| (۷۵) ذكاء القاضي           | (٥٠) الحرية في بحيرة القمر | (٢٥) متى تغرس الأزهار       |
|                            |                            | , , ,                       |

الشمن ٧٥ قرشا

دار مصر للطباعة



